# جلاول بالاماء



رُوت لِباظة

المناشى كمت بترمصىر ۴ شايع كامل صدفى ـ الفجالة

## جداول بلاماء

تأليف لروت أباظـة

الناشسر

مكنبة مصب

۳ شارع كامل معدقى ـ الفجالة ت : ١٩٠٨٩٢٠

## الفصل الأول

لم يكن توفيق في أول أمره واسع الثراء وإنما كان واسع الذمة ، وقد استطاع بضميره المنعدم أن يجمع ثروة ما كان ليصل إليها بغير الذمة الحربة . ولو كان ضميره واعيا بعض الوعي لما بلغ الثراء الواسع الذي وصل إليه .

أبو توفيق يملك عشرين فدانا ، وكان الشيخ صبحى الحسينى قنوعا ذا دين وورع وتقوى ، فكان مكتفيا بما تغله أفدنته القليلة . و لم يكن له ورثة إلا ابنه توفيق ، وقد نال توفيق من التعليم أيسره . فقد أمضى سنة فى المرحلة الثانوية ثم خلله الجهد وكبت به الجياد ، وذهب ليستقر مع أبيه فسى قرية الولجة ـ وإن كان قليلا ما يمكث بها ـ فقد كان دائم التنقل ، وهو كان بلا ورع ، وكان يتقاعس عن القيام بفروض الله . وكان أبوه يحاول أن يعظه فيذهب وعظه أدراج الرياح ، ولا يستقبله من ولده إلا آذان صماء ونفس رافضة ، فقد كان كل همه منصرها إلى جمع المال .

وفي يوم طالع الوالد ولده قائلا :

- \_ قد عزمت على الحج في عامنا هذا إن شاء الله .
  - \_ الحج !.. ومن أين لك المال ؟
    - \_ دبرته والحمد لله .
      - ــ متى ؟
- ــ من قبل وفاة أمك رحمها الله ، فقد كنا في عمام وفاتها ننوى الحج وكنت عازما أن أبيع فدانا أحج به .
  - \_ تبيع فدانا ، أهذا معقول ١٩
- ـ طبعا الفدان عندك أهم . على كل حال لقد اختار الله أمك إلى حواره ، وأنا رأيت أن أقتطع جزءا من إيراد الأرض في كل عام ، وأصبح عندى اليوم ما أظن أنه يكفيني بهإذن الله . ولا تخف فإن هذا الحج لن يؤثر على ما أحفظه للزمن .
  - ــ والله حرام عليك .
  - ــ اخرس يا فاجر . . أحرام أن أحج ؟ وتحلف أيضا .
- تضيق علينا العيش وتحرمنا من الضرورات لكى تحج أنت ؟



\_ أى ضرورات حرمتك منها ؟ ها أنتذا مثل الشور لا ينقصك طعام ، وملبسك لائق . ولكن ليس عجيبا عليك أن تكفر بالنعمة ما دمت كفرت بالله سبحانه .. قبحك الله 1

- \_ الحج فريضة على من استطاع إليها سبيلا .
  - ـــ وأنا أستطيع إليها سبيلا .
  - ــ بضيق الإنفاق الذي نعيش فيه .
- \_ المال ما زال مالى وأنا حر فيه . وأنا سأحج هذا العام غصبا عنك ، وسواء عندى رضيت أم لم ترض .
  - \_ طيب فكّر في صحتك .
  - ـ ما لها صحتى ، هل شكوت إليك مرضا ؟
- \_ وبغير أن تشكو . لقد كبرت في السن وأصبحت غير قادر على أداء مناسك الحج .
- ... أرجو الله أن أموت هناك فأدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام ، وأرتاح منك ومن زندقتك .
  - ــ لا قدر الله .. ولكني اخاف عليك .

- \_ أنت لا تخاف على ، بل أغلب الأمر أنك تتمنى موتى لتنفرد بالأرض .
  - ــ هل معقول ألا يخاف الابن على أبيه ؟
    - \_ نعم إذا كان الابن حاحدا زنديقا .
      - \_ أنا جاحد ؟
- \_ ها أنتذا تححد النعمة التي تعيشها عيشة لا ينقصك فيها شيء .
- ـــ أنا فقط أرجو منك أن تجعلنا نعيـش فـى سعة ، مــا دام عندك من المال ما تستطيع أن تحج به .
- ۔ لقد کنت أجمع ما أحج به من حر مالي ، وأنت لا تشعر بشيء ينقصك ففيم اعتراضك ؟
  - ـ أنا خائف على صحتك .
  - ــ كذاب . وعلى كل حال سأحج بإذن الله .
    - ـــ أمرك .

\* \* \*

وسافر الشيخ صبحى الحسينى إلى الحج وانفرد توفيت بالأرض ، ولكنه لم يستطع أن يصنع شيئا بانفراده بها فهى ما زالت ملك أبيه .

ويشاء العلى القدير أن يموت الحاج صبحى بالحجاز بعد أن أدى المناسك . وكأنما استجاب له المولى حل حلاله ، وكأنما أراد له سبحانه أن يريحه من ابنه هذا الجاحد الزنديق وله الأمر من قبل ومن بعد .

\*\*\*\*

## القصل الثاني

و حد توفيق في خزانة أبيه الفين وستمائة و خمسين جنيها كانت كافية ليبدأ حياته الجديدة ، ويحقق حشعه البشع للحصول على المال .

فبعد وفاة أبيه بأيام قلائل قصد إليه عبد الموجود مصيلح :

- ... أهلا وسهلا بالشيخ عبد الموجود .
  - \_ أهلا بك . كيف الحال ؟
- ــ معدن والحمد لله ، لولا حزني على أبي رحمه الله .
  - ــ ربنا أكرمه ودفن في أطهر مكان على البسيطة .
    - ــ والله لقد طلب هو ذلك .
- ـ كلنا سنموت . ومن نعم ربنا عليه أن استجاب لدعائه .
  - ــ النهاية . . شرفت يا شيخ عبد الموجود .
- - ــ تحت أمرك .
  - ــ مائتا جنيه أردها إليك بعد شهر .

- ــ وكم تردها ؟
- ــ كم أردها ؟!
- ـ طبعا ، لا يمكن أن تردها كما أخذتها .
  - \_ سبحان الله .
    - ــ سبحانه .
  - \_ أتريد أن ترابي يا ابن الحاج صبحى ؟
- ــ هذه فوائــد وليســت ربـا . لقـد كنــت خليقـا فـى هــذا الشـهر أن أستثمر المبلغ ويعود على بربح .
- ــ ولو أن الحرمة تقع على المستلف بالربا وعلى مـن يسـلفه ، ولكنى في حاجة شديدة لهذا المبلغ . كم تريد ربا له ؟
  - ــ ليس ربا .
- ــ هو الربا بعينه ، ولكنى مضطر أن أعتبره كما تسميه أنت . ليكن فوائد .
  - ۔ کم ترید ؟
  - ... آخذ المائتين ثلاثمائة .
  - \_ يا نهار أسود من الحبر ! تأخذ ربا خمسين في المائة .

- ــ وأكثر ...
- ـــ لا حول ولا قوة إلا بالله .
- \_ إذن تكتب وصل أمانة بثلاثمائة حنيه .
  - \_ وصل أمانة ؟
  - \_ لأضمن حقى .
  - \_ والكمبيالة لا تضمن حقك ؟
    - \_ لا أحب المحاكم .
- \_ أفعل بي ما تشاء . أكتب وصل الأمانة .
- \_ ما دمت تعرف القراءة والكتابة فلتكتب أنت ، وأنا أملى عليك .
  - · ـــ أمرك .
  - \_ هذه ورقة وهذا قلم ... أكتب يا سيدى .
  - \_ بل أنت سيدى وسيد ظالم ... أمرى إلى الله .
    - \_ سبحانه جل شأنه .
      - ـــ أتعرفه ؟
    - \_ هل ستكتب أم ستطيل لسانك ؟



- \_ أكتب .
- \_ أكتب في أول السطر: تسلمت أنا ...
  - \_ ألا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ؟
    - \_ كما تشاء .
- ــ الواقع لا لزوم لذلك ، فإن ما نفعله لا يصلح معــه اســم الله . كره الله هذا والمؤمنون .
  - \_ هل ستكتب أم نلغى الصفقة ؟
    - \_ أكتب .
    - \_ أكتب .

#### \*\*\*

وهكذا لم تمض ثلاث سنوات حتى أصبحت العشرون فدانا أربعين . وكان توفيق كلما زادت ثروته ازداد بخله ، فهو كز مقر لا يخرج قرشا إلا بعد مفاوضات عريضة مع نفسه .

ولما كان لا بد له أن يأكل ، فقلد استأجر خادمته وهيبة لتطهو له الطعام وتناوله ما يحتاج إليه وتنظف له البيت . ولــو أن موضوع النظافة لم يكن عنده ذا شأن . ولما كانت وهيبة تقارب الستين من عمرها وتتمتع بقبح شديد ، أصبح لا بأس عليها ولا على توفيق أن تبيت معه في البيت فزوجها قد مات ، ولم تكن قد أتت له ببنين أو بنات وأمست هي وحيدة لا هم لها إلا أن تسعى لرزقها وحدها ، فهني راضية بعملها عند توفيق مهما يكن لحزا شحيحا .

وهكذا وجد كل من السيد والخادمة بغيته عند الآخر .

ولم يكن توفيق خبيرا في الزراعة خبرة أبيه ، فهو لا يطيق خدمة الأرض . ولذلك كان تعامله مع زراع أرضه عن طريق المحمول ، فهم يزرعون الأرض ويسلدون استتجارهم عما تنتجه الأرض من محصول . ويتولى بيعه هو للتجار ، وفلسفته في هذا أن المحصول إذا كانت كميته كبيرة إلى حد ما يكون ثمنه عند البيع أكبر .

وتفرغ هو للإقراض بالربا الفاحش لكل من طحنه الزمس واضطره أن يقترض من توفيق صبحى ، وهم كثر لا يحصيهم عدد . فليس غريبا أن يصبح مالكا لأربعين فدانا بعد أن كان لا يملك إلا عشرين ، فأغلب الأرض تملّكها من المدينين الذين عجزوا عن السداد . ومستقبلهم يتربص به السحن بتهمة خيانة الأمانة بموجب الإيصال الخبيث الذي يستكتبه توفيق للمقترضين في كل قروضه . وكان من بين هؤلاء الشيخ إسماعيل عوض ، وكان رجلا يمتلك خمسة أفدنة وليس له إلا ابنة واحدة اسمها صبيحة . وقد احتاج للاقتراض ليجهز صبيحة التي خطبها ابن عمها عمران الدهشوري . وما كان ينه وبين خطيبته حب وإن كان بينهما ألفة ، وكان والد صبيحة حريصا على هذه الزيجة فقد كان ابن أحيه الأثير عنده .

وحين تسلم الشيخ إسماعيل القرض بدأ في الاتفاق مع الصناع ليعدوا الشوار الذي لم يسرد أن يشتريه جاهزا ليوفر الفارق في الأثمان . وكان ينوى سداد الدين من محصول القطن ، ولكن موعد سداد الدين حل قبل أن يصبح القطن صالحا للجمع .

وهكذا لم يكن غريبا أن يقصد توفيق إلى بيت الشيخ إسماعيل ليتقاضى دينه ، وكان مقدار الدين ثلاثمائة حنيه .

فتحت صبيحة الباب ورآها توفيق عن كثب ، واقتادته إلى المضيفة واقتعد الأريكة في انتظار الشيخ إسماعيل .

وبينما هو جالس هاجمت رأسه أمور وشئون ، وكان الهجوم خاطفا في لحظات وجيزة . البنت حلوة وليس يعنيني فقرها فهذا الفقر سيجعل المهر ضئيلا ، ثم إنها أيضا لن تستطيع أن ترفع رأسها في وجهي ، وهذا ما أريده في الزوجة فهي إذا كانت على شيء يسير من الغني ، ستكون متكبرة مزهوة بغني أبيها مهما كان ضئيلا .

وجاء الشيخ إسماعيل وعلى وجهه قترة .

- ــ يا مرحب يا توفيق أفندي .
  - ــ مرحبا بك .
  - ــ القهوة يا صبيحة .
    - ــ لا داعي لها .
  - ـــ إكرام الضيف واحب .

- \_ حتى وإن كان ضيفا ثقيلا ؟
- ــ معاذ الله أنت رجل أمير وابن حلال .
- ــ ولكن هذا لا يمنع أن مجيئي غير مرغوب فيه .
  - ــ لا قدر الله .
- \_ أخذ السلفة سهل مريح ، ولكن سدادها صعب ثقيل .
  - ـــ أنت تعرف أننا لم نجمع القطن .
  - ــ وصل الأمانة لا تاريخ له ، ولا شأن لي بجمع القطن .
- \_ معروف أن الفلاحين يسددون ديونهم كلها بعد جمع القطن وبيعه .
  - \_ فلماذا لم تقل لى أن موعد السداد بعد بيع القطن ؟
    - ــ حسبت أن هذا أمر لا يحتاج إلى قول .
- \_ في الديون وسدادها لا بد من الاتفاق .. حتى القرآن أكد هذا المعنى .
  - \_ ما دمت ذكرت القرآن هل يوافق كتاب الله على الربا ؟ \_ إن ما أفعله ليس ربا ، إنما هو ربع للمال .

\_ علم الله أنه ربا وأنا وأنت مذنبان ، وأرجو من الله الغفران فهو يعلم سبحانه مقدار حاحتي لهذا المال الذي استلفته .

\_ على كل حال أنا لم أحمى إليك لندخل في مناقشة شرعية .

\_ أنا متأكد من هذا ، وأعرف تماما ما جثت لأجله .

ــ المقصود ماذا أنت فاعل ؟

\_ لا يقدر على القدرة إلا الله .

\_ فما قولك فيمن يتنازل لك عن الدين كله ، أصله وفوائده .

ــ طبعا أنت لا تعنى ما تقول .

ــ ما قولك إذا كنت أعنيه ؟

\_ لا بد أنك ستطلب منى مقابلا لللك .

ـــ الله ينور عليك .

ــ ولا بد أنه طلب كبير .

ـــ بنتك صبيحة .

- **ــ ماذا** ؟!
- ــ اسمها صبيحة وهي فعلا صبيحة .

وبدا الرعب على وجه الشيخ إسماعيل وهو يتمتم:

- ــ لا حول ولا قوة إلا بالله .
- \_ مالك فزعت كأنما ظهر لك عفريت من الجن ؟
  - ـــ ألا تعرف لماذا فزعت ؟
- \_ حسبتك ستفرح وتبتهج للحظ العظيم الذى واتى ابنتك الوحيدة .
  - ـ يا رحل البنت مخطوبة .
- \_ ولكنها لم تتزوج ولا كتبت كتابها ، وأظن لا تستطيع أن تقارن بيني وبين خطيبها عمران .
- ــ يا توفيق أفندى ألم تسمع أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يخطبوا على خطبة إخوانهم .
- \_ سمعت ، ولكنى سأتحمل وحدى هذا الذنب ولا حرج عليك أنت .

فقال الشيخ إسماعيل في أسى :

\_ إذا كنت ترتكب الكبائر التى نهى عنها الله وهو الله ، فلا شيء يستغرب عليك أن تفعل هذا بالخلق الذى أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام .

\_ هذا ذنب يقع عواقبه على أنا وحدى ، فماذا قلت ؟ \_ الا اسالها ؟

- وافرض فرضا أنها بحنونة ورفضت ، ألا تقدر أنت العواقب ؟ إن الذي معى وصل أمانة عقوبته الحبس ، وليس كمبيالة .

- ــ وحتى السؤال محرم علينا ؟
- ــ وماذا أنت فاعل إذا لم توافق ؟
  - ــ أروح في داهية .
    - \_ نقراً الفاتحة ؟
- أتحفظها ؟.. أو تدرك قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، فوصف نفسه بالرحمن الرحيم مرتين في ثلاث آيات . أتعرف أنت الرحمة الرحمة ؟

- ــ نقرأ الفاتحة .
- ــ نقرأها والأمر له من قبل ومن بعد .

ووضع كلاهما يمناه في يمين الآخسر وتمتما بفاتحة القرآن الكريم ، ولكن القراءة لم تمنع الشيخ إسماعيل أن يكون في غاية الإحباط ، ويكون توفيق في غاية السعادة .

\*\*\*\*

### الفصل الثالث

اصيبت صبيحة بصدمة ودهشة حين ابلغها ابوها بالنبا ، ولكن ما لبثت هذه الصدمة أن وهنت . وأين عمران من توفيق صاحب الأربعين فدانا . ربما أراد لى الله أن أعيش عيشة بعيدة عن القحط والفقر والعوز الذى أحياه أنا وأبسى ، ومستقبلي مع عمران كان سيسوده نفس الفقر ، إن لم يكن أدهى وأمر . وأى مصير كنت سألقاه إذا خلفت أولادا ؟ إن الأمر حينذاك سيكون بالغا حد العوز والفاقة .

وماذا عن حبك لعمران ؟ يغور الحب وأيامه . وهل كنت وحدت حيرا منه ولم أحبه ؟ ابن عمسى وشكله مقبسول وأدركت أنه سيطلبني للزواج ، فصبرت نفسى على الهم وهيأت نفسى لقلبى أنه يحبه ، والله يعلم أنه لا حب هناك ولا يحزنون ، وإنما كان رضى بالأمر الواقع . وأنه يملك ثلاثة فدادين أمر نادر بين شباب الفلاحين . ولن يجد أبى عذرا يجعله يرفض زواجه منى . الحمد لله غمة وانزاحت وأراد الله لى أن أصبح ستا لا خادمة . فإننى لو كنت تزوجت من

عمران كنت لاشك سأخدم في البيوت حتى تصبح حياتي أنا وهو قابلة للعيش ، ولن أستطيع أن أرفض الحدمة . فسأولا أنا أقوم بها وأنا في بيت أبسى ، وحين أصير زوجة عمران ستصبح خدمة البيوت حتمية إن كانت في بيت أبي اختيارية . نعم يقولون عن توفيق إنه بخيل . ولكن مهما كان بخله فهو أهون من حياة العوز التي أعيشها مع أبي ، أو تلك التي كنت سأحياها مع عمران إذا تزوجته . على كل حال الزواج من غني بخيل عير من فقير كريم .

الخيرة فيما اختاره الله .

وهكذا كانت صبيحة أقرب إلى السعادة بطلب توفيق ليدها . وقد تعجب أبوها مما أحسه من حبورها الذى يقترب من البهجة ، فقد كان يتوهم أنها تحب ابن عمها ، وكان يحسب أن ابنته ستحزن لاضطراره أن يقبل الخطبة الجديدة ولرفضه لعمران ابن أحيه . وكان يشعر بتأنيب الضمير أنه فسخ خطبة ابنته ممن كان يظن أنها تحبه حتى إنه قال لابنته في صراحة :

\_ أنا آسف يا صبيحة ، فقد كان حبسى هـ و البديـل عـن زواجك من توفيق .

ودهش أنها قالت له في غير مبالاة وفي صوت فيه رنة قريب من السعادة والابتهاج:

- ــ ولا يهمك يا أبي ، ربما يكون ربنا أراد بي خيرا .
  - ــ فأنت لا تلومينني .
  - ــ ألومك ؟! معاذ الله .
  - ــ الحمد لله . لقد أرحتني من الهم الذي ركبني .
- ــ یا ایی اتکون مهموما لأنك زوجتنی من رجل فی غنسی توفیق ؟
  - ـ حسبتك تحبين ابن عمك .
    - ـ الحب مقدور عليه.
- ـــ لقد أرحتني يا ابنتي . أرجـو الله عـز وجـل أن يكتـب لك السعادة مع زوجك .
  - \_ آمين يا رب .



أما عمران فقد نزل عليه الخبر نزول الصاعقة ، فقد كان فعلا يحب صبيحة . وحاول أن يعاتب عمه ولكن الشيخ إسماعيل روى له الظروف التي تعرض لها عند قبوله لهذه الخطبة ، ولم يجد عمران ما يقوله . ولكن الشيخ إسماعيل سأله في وضوح :

ـ هل ألام على ما فعلت ؟

ونمي حزن وأسي ..

- لا لوم عليك ، وإنما اللوم على الرحمل الفياجر الوضيع الذي لا يخشى الله ، ولا يرعى أي حق من حقوق البشر .

۔ لا تحزن یا ابنی ، وربنا إن شاء اللّه يعوضــك خــير عوض .

ـــ الأمر لله . وحسبى الله ونعم الوكيل في أمرك يا توفيــق يا ابن صبحى .

\*\*\*\*

## الفصل الرابع

المعلم متولى حسنين تاجر غلال واسمع التجمارة فمي روض الفرج ، وهو من تجــار الجملـة المعروفـين . وهــو مـتزوج مـن امرأتين تسومانه العذاب بطلباتهما التي لا تنتهي . ولكل مسن الزوجتين ابنان وابنة . وهكذا يكون للمعلم متولى أربعة بنين وابنتان . أما أولاده من تفيدة البرشومي فهم يكبرون الأبناء الآخريين ، وابنه الأكبر هـو سعيد وأخـوه ياسـر وأختهمـا الشقيقة هي نوال . أما أبناؤه من زبيدة الكرماوي فهم سليمان وأخته التي تصغره فريدة وأخوها الأصغــر شــكرى . والأبناء جميعهم في المدارس ما عدا سعيد الذي في السابعة عشرة من عمره ، واخرجه أبوه من التعليم ليعمل معه في التجارة . أما الأبناء الآخـرون جميعـا والبنتـان فقـد كـانوا مـا يزالون تلاميذ لأن سنهم لم تكن تسمح لهم بالعمل مع أبيهم . أما البنتان فقد كانتا صغيرتين وما تزالان تلميذتين في المراحل الأولى من التعليم . وطبعا كان الزواج هو المصير السذى ينتظرهما ففلسفة المعلم متولى أن البنت ليس لها إلا الزواج .

وقد أثر زواج متولى بزوجتين وكثرة الأبناء على تجارته ، فقد كانت مصروفاته تكاد تبتلع مكاسبه . وقد جعله هذا يلهب إلى القرى ويشترى الغلال بنفسه بدلا من أن يشتريها من التحار الذين يتعامل معهم زملاؤه . وقد جعله سفره إلى المحافظات يشترى الأقطان أيضا ويبيعها لصناع الأثاث . وهكذا لم يكن غريبا أن يذهب المعلم متولى إلى توفيق اللذى كان حديث الزواج .

- ـ صليت بنا على النبي .
- \_ عليه ألف صلاة وسلام .
  - \_ أنا أحببتك .
  - \_ من القلب إلى القلب .
- \_ ما رأيك أنى أريد أن أشترى منك محصولك كله كل عام .
  - \_ وما رأيك أن عندى فكرة أحسن .
    - ــ عجل بها . ِ
    - ــ ما رأيك أن أشاركك .

وصمت متولى وراح يفكر ما البأس ؟

الواضح أنه ملىء وأمواله ستجعل تحارتي أكثر سعة ، وتعاونني على المصاريف الكبيرة التي أنفقها على المرأتين والأولاد .

وقال توفيق : أ

- \_ الأمر يحتاج كل هذا التفكير ؟
- ـ على بركة الله قبلت المشاركة .
  - ــ توكلنا على الله .
  - ــ متى تستطيع أن تأتي إلى ؟
    - \_ غدا إذا شعت .
- \_ احعلها بعد غد ، حتى أكون قد حددت موعدا مع المحامى ليكتب عقد الشركة .
  - ـــ وهو كذلك . إنما أريد منك خدمة أخرى .
    - ـ أنا تحت أمرك .
    - \_ أريد مكانا للسكني .
  - ـــ آه ... هذا أمر ليس يسيرا وإنما توكل على الله .

- ــ اجعل محاميك يشترك معك في هذا الموضوع .
- \_ وهو كذلك . إنما طبعا أنـت تعرف أنـك ستدفع عنـد
  - التعاقد ميلغا محترما .
  - \_ طبعا أعرف .
    - \_ اتفقنا .\_
  - ــ على بركة الله .
  - \_ على بركة الله .

**海海安全**生

## الفصل الخامس

قال توفيق لزوجته :

\_ أنا ذاهب إلى مصر .

وفي صرخة طفلة ساذحة :

ـــ خذني معك .

... هذه المرة لا ، ولكن من يعلم ربما تعيش هناك .

ــ والنبي ؟

ـــ والنبى .

ــ أنا سأبشرك بشرى حلوة .

\_ هل أنت حامل ؟

ــ في الشهر الثاني .

ـــ ارجو أن يكون ولدا .

\_ إن شاء الله . والبنت ما لها ؟

- \_ الولد يختار عروسه ، أما البنت فيختارها العريس .
  - ــ وماله ؟
  - \_ على رأيك .
  - ـ ولكن لا تتعبى نفسك في شغل البيت .
    - ـــ إذن أعد وهيبة إلى خدمتنا .
      - \_ ليس إلى هذا الحد .
        - ۔ تساعدنی ؟
- ... الأمر لا يحتاج إلى مساعدة . حين تلديس قد نفكر أن نأتى لك بمن يساعدك .
- \_ ربحا نكون فى مصر ، والخدم هناك أجورهم عالية حدًا . نحضر وهيبة من الآن بأجرها الضئيل ، ونأخذها معنا إلى مصر وسيكون هذا أوفر لك .
  - ــ وهل تذهب وهيبة إلى مصر ؟
  - ... وماذا يمنعها ؟ إنها مقطوعة من شجرة .
    - ــ والله فكرة . أحضريها .

ــ ربنا يطيل عمرك .

وهكذا عرفت صبيحة مداخل الطلب من زوجها ، فهو لا يقبل على شيء إلا إذا كان يوفر له مالا ، ولا يعنيه شيء في العالم غير هذا .

ولذلك فهو غير غاضب على زوجته صبيحة ذات الجهل الفاضح ، حتى إنه لا يستطيع أن يحادثها في أى شيء من مشروعاته المالية . وإن كانت صبيحة تعرف القراءة والكتابة فإن هذه المعرفة منها لا تعنيه في شيء ، فهو نفسه لا ينتفع عا تعلمه من قراءة أو كتابة . حتى الصحف لا يشتريها فإن وحد منها شيئا عند صديق له لا يكاد يقرأ فيها شيئا . ولذلك وحد في صبيحة كل ما تهفو إليه نفسه . فهي في البيت لخدمته فقط . وإذا كان لها طلب عنده فهي تدرى كيف تطلبه منه بذكاء فطرى عفوى . فمثلا حين أرادت أن ترجوه أن يشترى لها فستانا قالت في خبث فطرى :

ـ أنا الآن زوجتك ومقامي من مقامك .

- ــ طبعا .
- \_ والفلاحات كثيرا ما يحضرن إلىّ .
  - المهم ؟
- ــ إذا رأينني ألبس كما يلبسن سيلقين عليك أنت اللوم .
  - \_ طظ .
- \_ النسوان كما تعسرف صاحبات تأثمير كبمير علمي أزواجهن، وأنت لن تستطيع أن تعيش وحدك .
  - ــ أنا أعيش مع أموالي .
  - ... أموالك هذه لن تغنيك عن معاشرة الناس.
    - ـ المهم ماذا تريدين ؟
      - \_ فستانين .
    - \_ لما نذهب إلى مصر .
- \_\_ يكون أحسن . ولكنى في مصر سأقابل ستات وسيعرفن أخلاقك من ملابسي . والذين سنذهب إليهم في

مصر لا يعرفونني ولا يعرفونك، وسيحكمون بنظرتهم إلى مصر لا يعرفونني ولا يعرفونك، وسيحكمون بنظرتهم إلى ملابسي إن كنت تنفق على أهل بيتك أو إنك بخيل.

- ـــ والله صحيح .
- \_ طبعا صحيح .
- \_ حين أرجع من مصر أشترى لك فستانا .
  - \_ واحدا ؟
    - ــ أثنين .

\*\*\*\*

### القصل السادس

نزل من القطسار وراح يسمأل الناس أن يدلوه على المواصلات الذاهبة إلى روض الفرج ، فلم يستطع أحد أن يدله . فاحتسب الله وركب سيارة أحرة .. والنزول من سيارة يعطيني قيمة غير الذهاب للمعلم متولى ماشيا .

لم يكن عسيرا عليه أن يجد الوكالة التي يبحث عنها . وعاجله المعلم متولى :

ــ يا مرحبا يا أهلا وسهلا . ماذا تشرب ؟

... ما تشاء .

\_ يا سعيد قل لهم أن ياتوا بكوب عصير قصب لعمك توفيق بك .

ونزل لقب بك على قلب توفيق بردا وسلاما ، فهم هنا لا يعرفون بعد أنه مراب كما كان أهل بلدته يعرفون . ولهذا لم يكونوا ينادونه إلا بتوفيق أفندى . وانتب من سرحته ليقول في سرعة :

\_ تشكر .

ووجد متولى يقول :

\_ أولا أعرفك بابنى البكرى سعيد . أخرجته من المدارس ليكون معى في الوكالة .

\_ خيرا فعلت . باسم الله ما شاء الله ! أهلا يا عم سعيد .

\_ عمك توفيق بك صبحى سيصبح كما قلت شريكا لنا . ويقول سعيد :

\_ يا أهلا يا مرحبا ! ربنا يجعل قدومه علينا أخضر إن شاء الله .

ويقول متولى :

ــ من أحل هذا طلبت عصير قصب ، فالذى أوله سكر سيكون كله سكر .

ويقول توفيق :

ــــ إن شاء اللّه . ما الأخبار ؟

ــ كلها خير إن شاء الله .

ـ يا ترى هل تذكرت موضوع الشقة ؟

... طبعا تذكرته .

- ـــ خيرا إن شاء الله .
- ــ خلو الرجل مرتفع جدا .
  - ــ وما العمل ؟
  - ــ أنا عندى فكرة .
    - \_ الحقني بها .

ـــ لماذا لا تشترى شقة وتكون ملكك ، وفي نفس الوقــت لا تخسر خلو الرجل الذي سترميه بدون مناسبة .

وصمت توفيق بعض الوقت . وانتظر متولى عليه لماخد فرصته فى التفكير . خلو الرجل فلوس سيبتلعها المؤجر ولن تعود على بأى فائدة ، ثم إن الإيجار بعد ذلك سيكون مرتفعا . أما شراء شقة تصبح ملكا خالصا لى فهى رأس مال . وأنا نويت أن أقيم فى مصر دائما فلا عمل لى فى البلد إلا تسليف الخلق . وهذا أمر أستطيع أن أمارسه فى مصر بشكل أوسع وبعائد أكبر . التفت إلى متولى وقال له :

- ــ والسعر ؟
  - ــ معقول .

- ــ هل وجدت شيئا ؟
- ــ واتفقت مع صاحب الملك وأمهلته حتى تأتى .
  - ۔ کم حجرة ؟
  - ــ ثلاث حجرات وفسحة كبيرة .
    - ــ العمارة كم دور ؟
- ــ خمسة وبها مصعد ، وفي كل دور أربع شقق .
  - ــ والشقة في أي دور ؟
    - ـ في الرابع .
  - ــ المصعد هو الذي جعل الشقة غالية .
- يا توفيق نحن الآن عندنا صحة ونستطيع أن نصعد أربعة
   أدوار . ولكن السكن للعمر كله فالمصعد سنحتاجه .
  - ــ هل يمكن أن أراها ؟
  - ــ الآن ، وهي قريبة من هنا وعلى النيل .
    - \_ سيارتك معك ؟
      - ــ تحت أمرك .
        - ــ هلم بنا .

ــ توكلنا على الله .

\*\*\*\*

واصطحب متولى ابنه سعيدا وذهب ثلاثتهم إلى الشقة . وكان الحاج خيرى الوزان المالك الذى كان فى انتظارهم فى العمارة ورافقهم فى الصعود إلى الشقة التى بهرت توفيقا إبهارا شديدا . ولكنه استطاع فسى مقدرة التاجر المرابى أن يخفى إعجابه حتى لا يطمع المالك فى الثمن . وأحضر المالك عيرى الوزان بعض الكراسى وقعدوا . وقال خيرى التاجر المتاجر المتمرس لتوفيق :

ــ واضح أن الشقة دخلت مزاحك .

وانتـاب توفيقـا الأسـف أنـه لم يسـتطع أن يخفـى إعـجـابــه إخفاء تاما ، وقال :

ــ لا بأس بها . ولو أن الحجرات ضيقة بعض الشيء .

\_ المهندس الذي رسمها من أكبر المهندسين في مصر ، واتساع الحجرات هـو القاعدة التمي تسمر عليها كل العمارات .

- ــ النهاية هل أنت مصمم على السعر الذي قلته للمعلم متولى ؟
  - ــ هذا موضوع لا جدال فيه .
  - \_ هل تنوى أن تبيع الشقق كلها بنفس السعر ؟
- \_ لا . أنا أبيع هذه الشقة فقط ، أما الشقق فقد أجرتها كلها . ولكن الفلوس قصرت معى بعض الشيء فقلت أبيع هذه الشقة .
- \_ صل على النبى . أنا سأترك بلدتى وآتى لأعيش هنا . وأحب أن تكرمني فأنا أبدأ حياة جديدة على .
- \_ والله هذا شأنك ، أما أنا فلا أستطيع أن أخفض شيئا من السعر ، فهذا سيجعل الأمر بخسارة .

واستمرت المحاكاة بين حيرى الوزان وتوفيق صبحى مدة تحاوزت الساعتين ، ولم يستطع توفيق أن ينزل السعر إلا عقدار ألفى جنيه واشترى الشقة .

وكان متولى وسعيد صامتين تقريبا طوال الجدال الذي دار بين توفيق وخيرى ، حتى إذا تمت الصفقة تنفسا الصعداء ،



ولكن بعد أن وقر في نفس متولى أن الشركة مع توفيق لـن تكون سهلة أو يسيرة . وقال متولى لتوفيق :

ـ موعدنا مع المحامي فات ، فما رأيك ؟

ــ نذهب إليه بعد الظهر ، وبالمرة يكتب عقد الشقة .

\_ كلام معقبول ... إذن تتغديبان عنبدى أنبت والحساج حيرى ونذهب ثلاثتنا إلى المحامي بعد الظهر .

ودار حدال شديد بين ثلاثتهم فيمن يدعمو الآخرين على الغداء . وكان صوت توفيق أكثرهم ضعفا وهمسا . وحسم المعلم خيرى النقاش بقوله :

\_ أنا الوحيد الذى قبضت فلوسا ، فأنا الـذى أدعوكم وأمرى إلى الله .

وضحك ثلاثتهم وتم الغداء في مطعم الكباب علمي حساب حيري .

وتمشى أربعتهم بعض الوقت وحلسوا إلى مقهى ، ودفع متولى ثمن الطلبات حتى إذا أصبح الموعد مناسبا ذهبوا إلى عامى متولى الأستاذ حسان المهدى .

وبدأ خيرى الحديث بأن طلب من حسان المهدى كتابة عقد الشقة . وأخذ المحامى البيانات المطلوبة وانصرف خيرى إلى طيته وبقى متولى وتوفيق وسعيد .

وقال متولى لحسان :

ــ نرید أن تكتب لنا عقد شركة بینی وبین توفیق بك . ــ على بركة الله .

والعجيب أن شروط العقد في بسين متولى وتوفيق لم تستغرق وقتا يذكر ، مما جعل بعسض الطمأنينة تراود متولى بعد ما رآه من توفيق عند شرائه للشقة .

والواقع أن لكل من الشريكين أسبابا قوية في الحرص على هذه الشركة ، فقد كان لمتولى حار في الوكالة يضيق عليه الحناق فقد كان يبيع نفس ما يتاجر فيه متولى من أقطان وحبوب . وكان هذا الجار مدبولي وهبة يرخصص أثمان بضاعته الأمر الذي كان يضيق به متولى غاية الضيق . وقد كانت مشاركة توفيق له تمكنه من إرخاص الأسعار حتى لا يستطيع مدبولي أن ينافسه .

أما توفيق فقد كان تواقا إلى الحياة في القاهرة ليتوسع في الإقراض بالربا . وكانت هذه المشاركة تتيح له الأموال الضخام التي يهفو إليها .

\*\*\*\*

## الفصل السابع

توفيق فتى ما يزال شابا وقد كان عادى القسمات. فإذا رأيته لا تستطيع أن تميّزه بشىء معين ، فهو أسمر الوجمه سمرة خفيفة ، واسع العينين إلى حد ما ، خفيف الشعر والحركة معا . وكان يرتدى الحلة الأفرنجية ويحرص على أن يطوق عنقه برباط ، وليس يعنيه أن تكون الحلة أو رباط العنق أو الحذاء على شىء من الأناقة ، فقد كان شحه الشديد يجعله لا يشترى إلا أرخص الملابس ، معتقدا فى فلسفة البخلاء أن أحدا لن ينتبه إلى رخص ما يرتديه .

أما متولى فقد كان على شيء من السمن ، وكان يرتدى الملابس البلدية ، ولكنه كان يحرص على أن يكون ما يلبسه من نوع حيد في غير إسراف ولا بخل .

وكان ابنه سعيد نحيف القوام لا يخلو وجهمه من ملاحة ، وكان يرتدى القميص والبنطلون فإذا حل الشتاء زاد عليهما بلوفر من الصوف . بات توفيق ليلته في فندق بسيدنا الحسين . وسافر في اليوم التالى إلى البلدة ولقيته صبيحة في ابتسامة عريضة ، وقد كان وجهها يزداد جمالا حين تبتسم ، فقد كانت ذات وجمه أقرب إلى الاستدارة ولها شعر تجيد تصفيفه . وكانت ما تزال نحيفة فآثار الحمل لم تكن ظهرت عليها طبعا . قالت :

- \_ الحمد لله على سلامتك .
- ــ الله يسلمك . إن شاء الله يكون المشوار خيرا ؟
- ــ خير كل الخير . اشتريت شقة لنا . وأما أمورى الأخرى فقد سارت على خير ما يرام .

وكان توفيق قد تعود في حديثه مع صبيحة ألا يطلعها على شيء من أعماله أو آماله ، فقد بدا له منها في وضوح أنها لم تكن تعنى بشيء من هذه الأمور ، فليس يعنيها من زوجها إلا ما كان متصلا بشخصها ، أو البيت الذي تعايش زوجها فيه . فلم يكن غريبا على توفيق أن لم تسأله عن شيء إلا الشقة .

ــ همل الشقة حلوة ؟

- ــ على النيل .
- \_ كم حجرة ؟
- \_ ثلاث حجرات واسعة وفسحة نستطيع أن نضع فيها المائدة .
  - ــ ميروكة إن شاء الله .
  - ــ والأثاث هل سنشتريه من هناك أم من هنا من البندر ؟
    - \_ لا من هناك ولا من هنا . ماله هذا الأثاث ؟
    - \_ هذا الأثاث من أيام زواج أبيك الله يرحمه .
      - ـــ وإن كان من أيام زواج جدى .
- \_ شقة حديدة أليس من الطبيعي أن يكون أثاثها حديدا ؟
  - ـ الطبيعي أننا نأخذ هذا الأثاث .
    - ــ وأنت إذا حئت إلى هنا ؟
- \_\_ سأحتاج إلى سرير وكرسى ومنضدة . نسترك هــذه الأشياء ونفرش بباقي الأثاث الشقة الجديدة .

- ــ نىزك أربعة كراسى .
  - ــ أهذا معقول ؟
  - ــ هذا هو المعقول .
- ــ يا عالم شقة حديدة نؤثثها بأثاث أكل عليه الدهر وشرب .
  - ــ اسمعي ، لا مناقشة في هذا .
  - ـ ما دام معك ما تستطيع أن تجدد به أثاث بيتك ..
    - ــ ولا كلمة .

وانقطع الحوار . فصبيحة إن تكن تستطيع أن تنسرب إلى عميق بخله لتشترى فستانا أو اثنين ، فهيهات لها وألف هيهات أن تجعله يشترى أثاثا حديدا .

#### \*\*\*

كان لتوفيق بعض الديون عند الناس وكان لديه لكل ديسن إيصال أمانة . فطاف على المدينين واستخلص منهم أمواله غير عابئ بالدماء التي نزفت من المدينين ليسددوا له ديونهم . وكان المدينون جميعا يعلمون أن لا شيء في العالم يستطيع أن يزحزحه عن هذا الوعيد . فكلهم لم ينس كيف تزوج ابنة الشيخ إسماعيل .

\*\*\*\*

وضع توفيق أثاث بيته جميعا في سيارة لورى وترك من الأثاث ما أخبر به صبيحة . وركب هو وصبيحة بجانب السائق بينما سافر الحمّالان في ظهر السيارة مع الأثاث .

وحين رأت صبيحة الشقة رضيت عنها ، وإن كانت ما تزال غاضبة بعض الشيء أنها لم تستطع أن تقنع زوجها بشراء أثاث حديد . إلا أنها كانت تعرف بخله الشديد ، وكانت قد تعودت عليه واحتسبت في شأنه الله فهو نعم الحسب ونعم الوكيل .

\*\*\*\*

لم يكونا قمد انتهيا من رص الأثباث حين فوحمًا بالمعلم متولى وزوحته الأولى تفيدة البرشومي يدخلان من باب الشقة الذى كسان مفتوحاً ، ووراءهما سعيد يحمل صينية كبيرة مغطاة وضعها على المائدة .

وفوجئ بهم توفيق وصاح متولى :

ـــ أهلا وسهلا .

ــ أهلا بكم في مصر . هــذه زوجتي تفيـدة ، أمـا سـعيـد فأنت تعرفه .

ــ أهلا . وهذه زوحتي صبيحة .

\_ صممت أن أتغدى عندك اليوم .

ــ الواضح إنك أنت الذي ستغديني .

\_ لا فرق .

ــ تفضلوا بالجلوس . يا وهيبة أعدى المائدة .

وقالت تفيدة لصبيحة :

\_ مرحبا بك في مصر . واضح إنكم لم تنتهوا بعد من رص الأثاث ، دعيني أساعدك .

ـ يا أهلا بك كثر خيرك . الباقي حاحات بسيطة .

\_ وماله ؟ فقط نجعل الرحال يقعدون ويدى في رص الأثاث على يدك .

وجلس متولى وتوفيق وسعيد في غرفة كان بها بعض الأثاث . وقال متولى :

ـــ زوحتك قريبتك .

ــ هي ابنة رجل طيب من بلدنا وهي حامل .

وسمعت تفيدة هذه الكلمة وصاحت صبيحة :

۔ أنت حامل ؟

وفي بعض الخجل قالت :

\_ نعم في الشهر الثاني .

\_ إذن تقعدين مع الرجال واتركيني مع وهيبة نـرص كـل شيء .

ــ هل هذا معقول ؟

ــ هذا هو المعقول الوحيد .

وانصاعت صبيحة وحلست مع الرحال . ودار الحديث الذى لم تشارك فيه صبيحة بشىء يذكر ، فقد كان الحديث كله حول مدبولي وما يصنعه بمتولى . وانتهى بتوفيق قائلا :

- \_ لا تفكر فيه أنا عندى دواؤه .
  - ــ تعمل في معروف العمر .
  - ــ فقط أعطني بعض الوقت .
  - \_ عندك من الوقت ما تشاء .

\_ حتى أعرف العاملين معك ، وأعطى نفسى فرصة للتعرف على العمل في الوكالة .

- \_ بسيطة .
- ــ توكل على الله .

#### \*\*\*\*

سار العمل بين الشريكين على خير ما يكون ، فقد كانا متوافقين في أخلاقهما الخاصة بالعمل . ولم يؤثر شبح توفيق على عملهما معا فقد كان متولى يشجع هذا البحل في التجارة ، فالعائد منه ينتفع به الشريكان . ومرت الأيام وغير متولى رأيه في توفيق ، ذلك الرأى الذي ثبت في ذهنه حين كان توفيق يماكس الحاج حيرى الوزان في شراء الشقة .

## القصل الثامن

اصبحت صبيحة صديقة حميمة لتفيدة البرشومي وزييدة الكرماوي زوجتي متولى . وقد تعجب أن تتفق ضرتان على صداقة واحدة ، ولكن إذا علمت أنهما ضرتان على غير خلاف ، وهو أمر نادر الحدوث ولكنه حدث ، وهكذا لا عجب هناك . وكذلك لا عجب أن الضرتين عاونتا صبيحة عندما ولدت ابنتها التي أسماها . عوافقة أمها " مبروكة " ، تفاؤلا بنقلتهم إلى القاهرة . ومر عام آخر وجاءت صبيحة بأخ لمبروكة أسمياه " فتحي " آملين أن يكون فاتحة خير . وبعد الولادة بأيام قال توفيق لزوجته :

- \_ الحمد لله أصبح عندنا الولد والبنت .
  - \_ أنا فاهمه قصدك .
    - \_ ما رأيك ؟
    - ــ الأمر أمرك .
- \_ علينا أن نفكر في المصاريف التي سننفقها عليهما .

- ـــ أنا طبعا أعرف طبعك ولن أحمل بعد هذا ، إنما لى عليك شرط .
  - ــ منذ متى يكون لك على شروط ؟
- \_ هذه المرة فقط ، وبعد ذلك لن تسمع منى هذه الكلمة أبدا .
  - ـــ قولى .
  - \_ يتعلم الاثنان حتى يأخذا الشهادة العالية .
    - ــ الاثنان ؟
- \_ أنا خرجت من المدرسة صغيرة ، ولهــذا تجدنـي لا أفهــم شيعًا من أعمالك مطلقًا ولا أريد لمبروكة أن تصبح مثلي .
  - ــ وإذا جاءها العريس ؟
  - ــ ينتظر حتى تتم تعليمها .
  - ــ نحن نتكلم عن أشياء يفصل بيننا وبينها سنوات طوال .
    - \_ أعرف ، ولكن أريد أن أطمئن .
      - ـــ توكلي على الله .
  - \_ كله على الله . ولكنى أريد أن أسمع منك وعد رجل .



## ـــ أعدك وأمرى إلى الله .

### \*\*\*\*

انفرد توفيق بمتولى في الوكالة وقال متولى :

ـــ أنت تأخرت على في موضوع مدبولي .

ـــ العمال عندك لا يصلحون للعملية التي أريد القيام بها .

نأتى بعمال معهم .

ـــ تنزل البلد وتأتى لى بكــم رجـل مـن أولاد الليـل الذيـن يفوتون في الحديد .

\_ ما أكثرهم عندنا . ولماذا لم تقل لى هذا من زمان ؟

ــ لا شأن لك . كنت أحتاج إلى وقت لأدرس العملية .

\_ أنزل بكره البلد .

ـــ توكلنا على الله .

ــ کم رجلا ترید ؟

ــ يكفيني اثنان يقومان بالعملية ويعودان .

ــ ولماذا يعودان ؟ سيبقيان في الوكالة .

ـــ يبقيان في الوكالة ؟! ولماذا ندفع لهما مرتبا .

لا تخف ، أمثال هذين مكسب . وإن كنت لا تريدهما
 أعطيهما المرتب من نصيبي في الوكالة .

\_ لا . سأشترك معك فعلا ، وجود مثلهما مكسب . \*\*\*\*\*

ازداد مكسب الشريكين ، وبعد أن كانت الأرباح تعد بالآلاف دخلت ميدان الملايين . وكان كلاهما لا يقنع . هما يكسب وإنما كلاهما يطلب المزيد . وطبعا اتسعت تجارة توفيق في الإقراض بالربا الفاحش ، وقد ارتفعت الأرقام إلى مبالغ كبرى ولم يعد يقبل من المدين إيصال أمانة بل حل مكانه الشيك . والعجيب أن هذه الأموال الضخام لم تمنع توفيقا أن يفكر لتدبير عملية ليزداد مدبولي هو وشريكه بها ثراء .

\*\*\*\*

أحضر متولى معه سرحان النمر وبكرى الشماع ، وكان كلاهما من القتلة المحترفين . وحين عرف توفيق تـــاريخ حیاتهما راح اربعتهم بضع تفاصیل الخطه التمی فکر فیها توفیق .

### \*\*\*\*

كان التدبير يــوم السـبت ، وتم الاتفــاق علـى التنفيــذ يــوم الإثنين .

وفى مساء يوم الإثنين خرج سرحان النمر وبكرى الشماع ومعهما صميدة الضبع أحد عمال متولى القدامى ، ويمت بصلة قرابة لبكرى الشماع . خرج ثلاثتهم فى بهيم الليل ومع كل منهم مسلس سريع الطلقات ، وكان صميدة يحمل فى يده صفيحة من البنزين وكان الثلاثة يحمل كل منهم عصا غليظة . وكانت الأوامر التى صدرت إليهم ألا يقتلوا أحدا من الحفراء إلا إذا اضطروا لذلك ضرورة حتمية ، كما كانت الأوامر تقضى بأن يبتعدوا مع إشعال النار عن السور الذى يفصل وكالة متولى عن وكالة مدبولى .

كان على باب وكالة مدبولى خفير مسلح ، فاحأه سرحان بضربة عنيفة على رأسه أفقدته الوعمى . وكمان ثلاثتهم (جداول بلا ماء )

يعلمون أن بالوكالة ثلاثة خفراء ، ووحمد المهاجمون الخفراء الثلاثة يدخنون الجوزة حول نار أوقدوها .

وضع صميدة صفيحة البنزين على الأرض ، وتهامس ثلاثتهم وعرف كل منهم الشخص الموكول به أن يضربه . وتم ما اتفقوا عليه دون أن يلاقوا من الخفراء الثلاثة أيسة مقاومة . وراح صميدة يصب البنزين على البضاعة الموجودة بالوكالة جميعها ، مبتعدا عن السور الفاصل بين الوكالتين ، وخرج المهاجمون الثلاثة سالمين وتم الحريق .

\*\*\*\*

عرف مدبولى الفاعل ، ونصحه محاميمه عاطف الزينى أن يقدم بلاغا إلى النيابة يتهم فيه متولى بالحريق . وقال مدبولى :

- ـــ لا شك أنه هو ولكن أين الدليل ؟
- ــ نقول في التحقيق أنك ليس لك أعداء إلا هو .
- ــ أنت تريد أن تعمل قضية مـن الهـواء . هـل هــــــ ايصلــح دليلا ؟ وأرتج على عاطف وسلم أمره إلى الله .

\*\*\*\*

# ذهب مدبولی إلى متولی في الوكالــة وكــان توفيــق جالســا معه :

- ' ـ عملتها يا متولى ؟
- \_ ما هي التي عملتها ؟
- \_ لا فائدة من الكلام ، طبعا لن تعترف .
  - \_ إن كنت عملت حاجة أعترف .
- \_ أنا قلت لك لا فائدة من الكلام . طلباتك ؟
  - \_ أنا ليس لي طلبات .
  - \_ معنى هذا أنك لن تسكت عنى .
    - \_ أنا فعلا ساكت عنك .
      - \_ قل طلباتك .
  - ــ إن كان على طلباتي فأنت تعرفها .
  - ــ أعرفها ، ولكن أحب أن أسمعها منك .
    - وهنا قال توفيق :
- \_ كلاكما يعرف ما يريد من الآخر ، فما الداعى لإضاعة الوقت ؟

## وقال مدبولي :

\_ وهو كذلك ياسي توفيق . أنا أعلم أن متولى لا يريدنسي أن أبيع أرخص منه .

\_ أليس هذا عدلا ؟

ــ لا شأن لنا بالعدل . لل على أن نتفق على السعر كل شهر .

ــ وهو كذلك .

ـــ وطبعا لن تبيع بسعر أقل من سعرى .

ــ توكلنا على الله .

\*\*\*

## القصل التاسع

قال توفيق لمتولى :

ــ أنا أرى أن أثمان المباني ترتفع .

ــ فعلا ، ففي الأيام السود كان لا أحد يضع حجرا على حجر عنافة أن يصادر .

\_ المهم أريد أن أشرى العمارة التي أسكن بها .

\_ طبعا أنت تعرف أن الشراء لن يكون على الأساس الذى اشتريت به شقتك .

\_ أنا أعرف ، وأنا أريد الشراء قبل أن ترتفع الأسعار . وركبا سيارة توفيق وذهبا إلى مكتب الحاج خيرى الوزان ، وقال توفيق :

\_ أريد أن أشترى العمارة التي أسكن بها .

\_ ومن أدراك أنى أريد بيعها ؟

\_ یا حاج خیری أنت مقاول كبیر ، والمقماول يحتماج لمال سائل ولا يهمه أن تكون له عمارات .

ــ ولكنى لم أعرضها للبيع .

\_ احمد ربنا أننى أتقدم لشرائها ، فأنت لم تبع فيها إلا شقتى أنا والشقق الأخرى المؤحرة لا تكسب منها إلا قروشا .

- \_ فلماذا تريد أن تشتريها ؟
  - \_ مغفل .
- \_ العفو لابد أنك ناوى على نية .
- \_ النية التي عندي حتى الآن هي الشراء .
  - ــ وأنا بائع .
  - \_ نتكلم في الثمن .

واستطاع توفيق بمعاونـة متـولى أن يـنزلا مـن الثمـن سبعة آلاف حنيه . وتم البيع وسجلاه في الشهر العقاري .

\*\*\*\*

كان توفيق حين اشترى العمارة ينوى أن يخرج السكان ولكن الأمر استحال عليه ، فاتفق معهم على أن يزيد قيمة الإيجار . وقبل السكان اتقاء للخلافات التي تنشب بين المالك والمستأحر .

كانت ميروكة وفتحى مجدين كل الجد فى دراستهما ، ولم يكن هذا عن طبيعة فيهما وإنما الفضل يرجع أولا وأخيرا إلى أمهما التى كانت فى دخيلة نفسها غير راضية عن جهلها ، وكانت تريد أن تبعد شبح هذا الجهل عن ابنها وابنتها .

استنجدت صبيحة بتفيدة البرشومي لإقناع توفيق بإدخال مبروكة إلى الجامعة ، وقد فوحثت تفيدة بهذا الطلب حين قالت لها صبيحة :

- \_ أنا قصداك في جميل لن أنساه لك .
  - ــ أنا تحت أمرك .
    - ـــ مبروكة بنتى .
  - ــ ربنا يطيل عمرها . ما لها ؟
- ــ حصلت في الثانوية العامة على مجموع كبير حدا .
  - ــ تسلم .
  - ــ وهي تريد وأنا أريد أن تدخل الجامعة بأي ثمن .
    - ــ الجامعة .. وماذا تفعل بالجامعة ؟

- ــ البنت ذكية وتفهم في كل شيء ، وحرام أن نحرمها من التعليم .
- ــ بل الحرام ألا تتزوج . أنا جائية إليلك لأخطبها لابنى سعيد .
  - \_ أنعم وأكرم .
  - ــ وتقولين لي جامعة .
    - ــ وهل هذا يمنع ٩
    - ـ أنت إذن موافقة ؟
- ـــ وهل نجد لها خيرا من سعيد . فقط أسمالها وسمى متولى يكلم أباها .
  - ـ طبعا يا حبيبتي .
  - ــ إذن أعطيني فرصة .
  - ـــ إذنك معك يا حبيبتي .
  - ــ ولكن هذا لا يمنع دخولها الجامعة .
    - ــ وحصولها على الشهادة العليا .
      - ــ إذن اتفقنا .

- ــ فتك بعافية يا حبيبتي .
  - \_ مع ألف سلامة .

كانت صبيحة واثقة من موافقة توفيق على زواج سعيد من ميروكة ، فقد تبينت من أحاديثه معها أن هذا الزواج واحد من أمانيه النادرة التي باح بها لزوجته فلم يكن يحادثها في أي شيء من أعماله . أما إذا كان الأمر يتعلق بزواج ابنتها فلا بسأس أن يحادثها فيه . وقد سرت صبيحة من الخطبة ورأت فيها وسيلة لقبول زوجها أن تدخل ابنتها الجامعة .

- ـ جاء لك عريس .
- ــ هل معنى هذا ألا أدخل الجامعة ؟
  - ـ على العكس.
  - ــ من هو العريس أولا ؟
  - ـــ سعيد ابن عمك متولى .

وصمتت مبروكة ولم تحب . وقد كانت هذه الخطبة متوقعة وأنا لا أعرف في بيتنا شيئا ذا أهمية إلا الفلوس . فما البأس أن أتزوجه وهو غنى وليس جهله مانعا ، فما دام غنيا فكل شيء يختفر له . وعلى كل ليس في مصر أغنياء اليوم إلا الجهلاء . وأفاقت من تفكيرها على أمها تصيح بها :

- \_ مالك سكت . ألا يعجبك ؟
  - ۔۔ یعجبنی بشرط .
- قلت لأمه هذا الشرط ووافقت عليه ، وليس علينا الآن إلا أن نحتال على أبيك .

وحين جاء توفيق لبيتمه في الظهيرة ، سالته صبيحة في تخابث :

- ــ هل قابلت متولى اليوم ؟
  - \_ نعم لماذا ؟
  - ــ ألم يقل لك شيمًا ؟
- ــ ماذا تنتظرين أن يقول ؟



- ــ يعنى ، فقد جاءتنى اليوم زوجته تفيدة .
- \_ وهل يعني بحيثها أن يقول لى متولى شيفا ؟
  - ـ خطبت مبروكة لابنها سعيد .

وتهلل وحه توفيق :

- \_ صحيح ؟
- ــ نعم وحياتك .
- ـــ وماذا قالت مبروكة ؟
  - ــ موافقة بشرط.
- \_ أى شرط تطلبه أنا موافق عليه .
  - \_ تكمل الجامعة .
    - ماذا ؟
    - \_ ما سمعت .

وأطرق توفيق لحظات وقال :

- \_ هل عرفت تفيدة هذا الشرط ؟
  - ــ ووافقت عليه .

وبعد الظهيرة من نفس اليموم حماء متمولى ومعه زوجته ، وتحمت الحطبة على أن تدخل مبروكة الجامعة ويتزوجها سمعيد قبل التخرج بسنتين . ووافقت مبروكة ورنست الزغماريد فى بيت توفيق .

ودخلت مبروكة كلية الهندسة قسم المعمار ، وبعدها بعــام واحد دخل فتحى أخوها كلية الطب .

\*\*\*\*

## القصل العاشر

كان الشيخ إسماعيل عوض يزور ابنته غرارا ، وشهد الغنى الفاحش الذى أصبح يتمتع به توفيق ، والذى تمثل عند الشيخ إسماعيل فى الأثباث الفاخر الذى بللت صبيحة جهدها الكثيف حتى جعلت توفيق يشتريه قائلة له :

ـــ لقد أصبحت الآن من الأعيان ، ولو جماءك زائر من زوار العمل ورأوا أثاثنا هذا لاحتقرنا ، ولحسرت الصفقة التي جاء من أجلها .

ــ ومن هذا الذى سيأتى ؟

ـــ أنست الآن تــاجر كبــير ولا تــأمن أن يقصـــد إليــك زوار محترمون بينك وبينهم مصالح .

وكان في قولها هذا فصل الخطاب .

وقد بهر الشيخ إسماعيل أبو صبيحة من جمال الأثاث ومن الملابس الفاخرة التي تلبسها ابنته ، التي أخبرته أيضا بأن توفيق اشترى العمارة التي يسكنون بها . وحين جاء الشيخ إسماعيل لم يكن بالبيت إلا ابنته التي رحبت به غايسة

الترحاب، ولم يكن ذلك عن صلة الرحم وحدها ولكن لأنها كانت تقدر في أبيها العفة النقية ، حتى أنه رفض هديتها إليه وكانت قماشا فاخرا لجلباب . وهكذا كان من الطبيعي وقد رفض الهدية ألا يفكر أن يستعين بابنته مهما ضاق به العيش . سأل الشيخ إسماعيل صبيحة :

- \_ أين زوجك ؟
- \_ أظنه سيأتي حالا فهذا موعده .
  - \_ إذن أنتظره .
  - ــ وتتغدى معنا اليوم .
- \_ لقد تغديت في مطعم بسيدنا الحسين قبل أن آتي .
- \_ ألا تلاحظ يا أبا أنك لم تلق في بيتنا لقمة منك تزوجت ؟
  - \_ هل يمكن أن أتغدى مرتين ؟
- \_ أنا لا أقصد اليوم ، وإنما أقصد حرصك على ألا تأكل عندنا .
  - \_ صدفة يا بنتى . المهم هل أنت سعيدة ؟

- \_ رغم بخل توفيق الشديد نحمده ونشكر فضله .
- ــ لا حديد في هذا . لابد أنك تعودت على هذا البخل .
  - ــ يا أبا إنه كلما اغتنى زاد بخله .
- ــ البحل يا بنتى ليس بالغنى أو الفقر . إنه طبيعة فى الإنسان .
  - ــ المهم أبشرك أن مبروكة خطبت .
    - \_ والجامعة ؟
    - ـــ ودخلت الجامعة .

وقصت صبيحة قصة الخطبة والجامعة على أبيها ، وقبل أن تكملها جاء توفيق ورحب بحميه . وحين استقر بهم المجلس قال الشيخ إسماعيل :

- ــ أنا قادم إليك في عمل أرجو أن يسرك .
- \_ اهلا وسهلا بك سواء كنت قادما في عمل أو في غير عمل .
- \_\_\_ خُفظت . أنت تعلم طبعا أن محمن الفدان قد ارتفع ارتفع ارتفاعا كبيرا .

- ــ طبعا أعرف . الفدان اليوم يساوى خمسين ألف حنيه أو أكثر .
  - ــ عليك نور .
- ــ هذا عملى ، وفي نفس الوقت إيراد الفدان زاد ولكن ليس بنفس النسبة .
  - ـــ أرسل إلى وجدى بك شاكر .
    - ... عضو بحلس الشعب ؟
  - ــ نعم ، هو يريد أن يشترى منك عشرة أفدنة .
  - -- ولماذا لا يشترى الأرض كلها ، والبيت أيضا بأرضه .
- ــ لعله لا يملك ثمن الأرض كلها . ومن المؤكد أنه لا يريد البيت .
- بل عنده ثمن الأرض ومثلها مرتين ، أما البيت فتستطيع أن تبيعه وتكسب منه أيضا .
  - \_ هل عندك مانع أن نذهب إليه معا .
  - \_ هل سمعت في حياتك عن بائع يذهب إلى المشترى .

\_ من جهة سمعت . نعم سمعت ولكنك تريد أن تظهر زهدك في الصفقة حتى تبيع بثمن مرتفع .

- ــ وماله ؟
- \_ إذن أذهب إليه وأخبره .
  - \_ ومتى ترد على ؟
- ــ في ظرف يومين على الأكثر .

\*\*\*\*

وتمت الصفقة كما أرادها توفيق ، وكسب فوق ثمنها أنه تعرف على وحدى شاكر عضو بحلس الشعب .

وكان موقف الشيخ إسماعيل غاية في العفة والإباء ، فحين عرض عليه وجدى شاكر خمسة آلاف حنيه مقابل إتمامه الصفقة ، قال له في شموخ :

- \_ أترتضى لى هذا ؟
- \_ إنه بعض حقك .
- \_ لست كما تظن .

وحين عرض عليه صهره توفيق ألفسي جنيه ، قــال لــه فــى عنف :

- \_ هل كنت سمسارا عند أييك ؟
- \_ العفو . اعتبر المبلغ هدية من زوج بنتك .
- \_ ومنذ متی رأیتنی أقبـل هدایـا مـن زوج بنتـی ؟ وکیـف أقبل منك هدیـــ وأنا أرفض أن آخــد من بنتــی أیــــ هـدیــــ ؟

وطبعا أحس توفيق بالسعادة ، واعتبر حماه عبيطا ساذحا .

لم يكن غريبا أن يقول توفيق لشريكه متولى :

- ــ ما رأيك أن نعمل في المقاولات ؟
- ـــ واللَّه لا بأس ، وإنما نحن لا نفهم فيها .
- ـــ أعرف هذا ، وفكرت فيه ووجدت حلا .
  - ــ ما هو ؟
- ـــ نشارك خيرى الوزان نحن بأموالنا ، وهــو بأموالــه وخيرته .
  - ــ والله فكرة عظيمة .
    - ــ قم بنا إليه .

قال متولی لخیری :

ــ ما رأيك أن نكون شركاء ؟

ــ والله لا بأس ، فإنى أرفض كثيرا من العمليات لنقـص السيولة المالية .

\_ غريب أن تكشف لنا هذا السر .

ــ ليس في الأمر غرابة ، فما دمنا سنصبح شركاء فأنا أحب أن أريكم أننى لا أخفى عنكم أسرار عملى بما فيها نقص السيولة أحيانا .

## وقال توفيق :

ــ وما تقوله يجعلنا نزداد ثقة بك .

ــ وكيف ستكون قسمة الأرباح ؟

ـ على حسب رأس المال في كل عملية .

ــ أنا صريح نعم ، ولكني لست ساذحا .

وقال توفيق ومتولى معا :

ــ أستغفر الله .

ــ لماذا حثتما إلىّ و لم تعملا في المقاولات وحدكما ،

مادام للمال عندكما ؟

وقال متولى :

\_ المال وحده لا يكفى . لابد من الخبرة والمران .

\_ والخبرة والمران لا يشتريهما مال .

ــ طبعا كلانا يعرف ذلك .

ـــ إنهما سنوات عمر ، وممارسة وحنكة وهربة .

قال متولى :

ــ طبعا . وهل في هذا شك ؟

\_ وهذه الخبرة أليس لها ثمن ؟

.... طبعا .

\_ فكيف تكون قسمة المكاسب متساوية ؟

وقال متولى :

ــ لك حق.

ــ طبعا لي حق .

... فماذا تقدر لنفسك لقاء خبرتك ؟

\_ الخبرة والأمانة اللتسان جعلتكما تقصدان إلى ، ثمنها لا يقدر بمال .

ــ طبعا . .

\_ إذن تكون الأرباح باحتجاز خمسين في المائة مقابل خيرة من الأرباح لى ، والباقى يقسم على حسب رأس المال لكل منا .

وهنا صاح توفيق :

ــ يا خبر أسود .

وقال خيرى:

\_ بل أبيض إن شاء الله لا تنزعج ، فلولا هـ ذه الخبرة ما تحققت أية مكاسب .

ــ لم نقل شيئا ، ولكن خمسين في المائة أمر غير محتمل .

\_ ما الذي تراه محتملا ؟

ــ نقول مثلا عشرين في المائة .

\_ طبعا مستحيل .

وهنا تدخل متولى في الحديث قائلا :

- \_ لننهى هذه الحكاية ونتوسط فى الأمر . ما قولك يا حاج خيرى نجعلها ثلاثين فى المائة ؟
  - ــ قليلة .
  - ـــ خمسة وثلاثون في المائة .
  - \_ على بركة الله . قل شيئا يا توفيق بك .
  - \_ والله النسبة كبيرة ، ولكن على بركة الله كما قلت . وقال متولى :
- ـ نذهب اليوم إلى الأستاذ حسان المهدى ونكتب عقد الشركة .

واستقبلهم الأستاذ حسان مرحبا ، فقد كان المحامى المدى يعطيه متولى كل أوراقه . وقد أعجب به توفيق أيضا فكان عامى الشركة التي قامت بين متولى وتوفيق ، فحين تم الاتفاق بين عناصر الشركة الثلاثية لم ير الحاج خيرى مانعا أن يكون حسان محامى الشركة . وكانت الأواصر قسد توطدت بين حسان وتوفيق كما كانت من قبل وطيدة بين حسان ومتولى ، وبلغت العلاقات بين توفيق وحسان من

المتانة إلى درجة أن توفيقا دعما حسمانا للغداء بمنزله . الأمر الذي لم يسبق لتوفيق أن صنعمه مع أى صديق آخر . وفى هذه الدعوة تعرف حسان على مبروكة وفتحى .

## الفصل الحادى عشر

تزوجت مبروكة وهى ناجحة من السنة الثانية إلى الثالثة بكلية الهندسة من سعيد ، واتفقا على أن يؤجلا الإنجاب حتى تتخرج مبروكة . وكان سعيد زوجا طيعا متفقا كل الاتفاق مع مبروكة المستبدة ، حتى إنه كان ينزل على رأيها فى كل كبيرة وصغيرة .

وطبعا عملت مبروكة حين تزوجت ــ وحتى قبل أن تتخرج ببضعة أشهر ـ بشـركة المقـاولات التـى يشـارك فيهـا أبوها وحموها ، وراحت تتدرب علـى يـد مهندسين كبـار . حتى إنها لم يمر عليها عامان حتى كانت مهندسة ذات خــبرة وعمارسة .

وأحب الحاج خيرى أن يجربها ، فأوكل إليها بناء فيلا لثرى من زبائنه هو شحاته عبد الموجود . وهو ذو ثراء واسع للرحة أنه رشح نفسه فى انتخابات بحلس الشعب وأنفق أموالا طائلة ، إلا أن المرشح المنافس كان أكثر ثراء ، وكان النجاح من نصيب الأكثر ثراء وإنفاقا . كان شحاته مرشنحا

عن العمال وقد تعرف عليه الحاج حيرى أثناء المعرك الانتحابية . ولهذا لم يكن غريبا أن يقصد شحاتة إلى خيرى ليبنى له فيلا من طابقين ليزوج فيها ابنيه . ولم ير خيرى بأسا أن يكلف مبروكة برسم هذه الفيلا . وهكذا تعرفت مبروكة بشحاتة وتبينت مقدار ثرائه ، وعرفت أن له ثمانى قطع من الأرض في أعظم أحياء القاهرة وأفحمها ، وعلمت أن القطع تتزاوح بين الألفى متر والثلاثة الآلاف .

وقد بذلت جهدا عظيما في تجميل الفيلا التي رسمتها ، حتى لقد أبدى شحاتة إعجابه بها وقدم إليها ألفى جنيه هدية خاصة من عنده بعيدة عن الشركة ، وطلب إليها أن تشرف هي على بناء الفيلا ، إلا أن مبروكة قالت :

- ـ لن يسمح لي الحاج خيري بهذا .
- \_ سأعطيك مبلغا كبيرا مقابل هذا الإشراف .
- ـــ أنا أتمنى ، ولكن المهندسين المشرفين فنى الشركة غير المهندسين الرسامين .
  - \_ ولكنى أريدك أنت بالذات .

- \_ قل هذا للحاج خيرى ، ربما يقبل .
  - \_ مؤكد سيقبل.
- \_ فإذا قبل فأطلب إليه أن تخصص لى سيارة من سيارات الشركة .
  - \_ وهو كذلك ، ولكن اليس أبوك شريكا معه ؟
    - \_ فعلا . ولكنه لا يكلمه في شيء لي مطلقا .
      - \_ هذه غريبة .
      - \_ ما أكثر الغرائب يا شحاتة بك .
        - \_ مثل ماذا ؟
        - \_ أنت مثلا إنسان غريب ،
          - \_ لماذا ؟
- \_ مع غناك الفاحش هذا لا أرى حولك رحال أمن ، وليس لك إلا سكرتير واحد .
- \_ يا بنتى أنا أدير أعمالى بنفسى . أما رحال الأمن فعملية مظهرية لا يعرفها أمثالى من الذين عملوا غناهم بأيديهم ، لا بآبائهم وأحدادهم .



- ... إذا فرضنا أنك آمن في سيارتك ، ألا تمشى ؟
  - ـ على العكس أنا أمشى ساعة في اليوم .
    - ــ متى وأنت مشغول طول النهار ؟
- \_ أنا أنام بعد الغداء من الساعة الخامسة إلى السادسة ، ثم تحدينني أمشى في الشارع .
  - ـــ وحدك .
  - ـ وحدى .. ابناى كل منهما له حياته الخاصة .
    - ـ ربنا يحميك .
- \_ تأكدى أننى ساصمم على خيرى أن يجعلك تشرفين على بناء الفيلا .
  - ــ ولا تنس السيارة .
  - \_ طبعا لن أنسى السيارة ، وبها سائق أيضا .
- ــ لا ، لا داعى للسائق فقد تعلمت قيادة السيارات على سيارات زملائى في الكلية .
  - \_ ولماذا لم يشتر لك أبوك سيارة ؟

\_ يا شحاتة بك أنا كانت تطلع عينى ليدفع لى ثمن الكتب ، وكان في كل مرة يقيم مناحة في البيت لأنى دخلت الجامعة . الأمر الذي كلفه الكثير من المال .

- \_ وهل ظل كذلك بعد زواجك وأنت في الجامعة ؟
  - ـــ من يوم زواجي لم أر محفظة أبي .
    - \_ أعرذ بالله .
    - \_ وما خفي كان أعظم .
      - \_ مثل ماذا ؟
- \_ مثل أنه يشتم أمى ويكاد يضربها إذا تبقى شىء من الأكل . ومثل أن اللحمة لا تدخل بيته إلا يوم الجمعة .
  - \_ ولماذا الجمعة ؟
  - \_ هذه أوامره ولا تحاول أن تجد لها أسبابا .
    - \_ ومما أخبار زوجك ؟
  - \_ لا ، هذا شيء آخر ولكن المال في يده ليس كثيرا .
    - \_ لا خلافات بينك وبين زوجك .

ـــ لا ، إنه يفعل ما أريد . أما من ناحية الفلوس فأنا أعرف المرتب الذي يأخذه من الشركة ، وأحاول ألا أحعله ينفق أكثر منه .

- \_ أنت سيدة عظيمة .
  - \_ يكفيني رضاك .
  - ـــ توكلي على الله .
  - \_ أطال الله عمرك .

\*\*\*

## الفصل الثاني عشر

تخرج فتحى فى كلية الطب وعمل بمستشفى الشفاء ، وهو مستشفى خاص . وفتحى مختلف فى الملامح تماما عن أخته . حين نجد مبروكة سمراء ذات معارف قوية ، فالعينان والسعتان والفم ليس كبيرا والأنف دقيق ، ولا شىء من معارفها يعدو على جمالها ، الأمر الوحيد الذى تتفق فيه مع فتحى هو النحافة . ولكن فتحى أبيض الوحه سوى الملامح فى غيير جمال ولا قبح ، تعييره عيناك ولا يستوقفهما من معارفه شىء خاص ، فهو رجل عادى مثل الملابين من الناس .

وفتحى طبيب باطنى ، ولذلك كان يكشف على كثيرين من القاصدين إلى المستشفى .

وكان من بين المرضى الذين يراهم مريسض عرف أن اسمه نعمان عميرة وسأله:

\_ ما عملك ؟

ـ أعمل في بنك الاستثمار .

- ــ في أي قسم منه ؟
  - ... قسم الائتمان.
- \_ هذا مكان مهم حداً.
- \_ نعطى لغيرنا ولا ننال مما نعطى شيئا .
  - ــ هذا أمر لا يجوز .
- \_ هذا هو الواقع ، مع أنني رئيس القسم .
- ـــ سأزورك في البنك ونحاول أن نصلح هذا الواقع .
  - ــ أهلا وسهلا بك يا دكتور .
  - \_ أترك لي أيضا عنوانك ورقم تليفونك .
    - \_ هذه بطاقتي بها كل ما تريد .
- ... شكرا .. لا تخف على صحتك ، ليس بك شيء .

بحرد إرهاق بسيط والدواء الذي كتبته لك سيجعلك مشل الحصان .

\_ ألف شكر يا دكتور . السلام عليكم .

كان قد عين مع فتحى في نفس المستشفى اثنان من خريجي دفعته ، هما وائل العصفوري وصالح النحمي ، وكلاهما ينتسب إلى أبوين غاية في الثراء .

وقد كان فتحى يضيق غاية الضيق ببخمل والده وشحه ، حتى إنه حين فاتحته صبيحة قائلة بمشهد من أبيها الشيخ إسماعيل عوض :

ــ الآن أريد أن أفرح بك ، وأنا اخترت للك عروسا في غاية الجمال . ما رأيك في فريدة بنت عمك متولى ؟

ــ تقصدين أن أتزوج .

ــ ولماذا لا ؟

ـ يا أمى حرام عليك . هل نجد ما ناكله حتى أتزوج . قال جده :

ـ كيف هذا ١٩ إن أباك من أغنياء مصر المعدودين .

ـــ وهذا أدهى وأمر ، أقسم لك يــا جــدى إننــى كثـيرا مــا أترك المائدة وأنا ما أزال جائعا لم أشبع .

وقال الشيخ إسماعيل:

\_\_ أعوذ بالله ، أعوذ بالله . المال مالك إذا استعبدته وعشت به ، أما إذا عبدته فهو الوبال عليك في الدنيا والآخرة .

\_ هذا الكلام لا نسمعه ولا نحس به إلا حسين نسراك يا حدى .

- ــ أعوذ بالله . ألا تذكرون الله في هذا البيت ؟
- ــ لولا صلاة أمى ما عرف بيتنا اسم الله مطلقا .
- ـــ لا إله إلا الله ، ومادمت تقول هذا لماذا لا تصلى أنت ؟
  - ۔ هل کنت رأیت ابی یصلی حتی اصلی ؟
- ــ هذه حجة واهية . أتريد أن تكون مثل أبيك فــ الشــح الشــد الذي يتصف به ؟
  - ـــ أعوذ بالله ! طبعا لا .
- \_\_ إذن لماذا تقلده في عدم الصلاة ؟ إن الله سبحانه يقول: وإن حاهداك لتشرك بسي ما ليس لك به علم فلا تطعهما.
  - ـ لا أذكر أن أبي ذكر الله في حياته إلا حين يقسم .

وغالبا ما يكون القسم كاذبا .

ــ كره الله هذا والمؤمنون . كره الله هذا والمؤمنون .

\_ وما لهذا ولزواحك ؟

\_ وكيف أستطيع أن أطعمها ؟

ـــ بمرتبك .

ـــ مرتبي لا يكفي ثمن سجائرى .

\_ مال أبيك لك بعد عمر طويل لا يشاركك فيه إلا مبروكة بالثلث فقط .

\_ الواضح أن هـذا العمر سيكون طويـلا غايـة الطـول ، فصحة أبى قوية والحمد لله .

وقال الشيخ إسماعيل :

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . أتتمنى موت أبيك ؟
 لا طبعا . وإنما أذكر الحقيقة .

\_ هذا بيت لا أحب أن أجلس فيه . سلام عليكم ! وقام مغادرا ابنته وحفيده اللذين ودّعاه ، وعمادت صبيحة من وداع أبيها وقالت :

- ــ أنت إذن ترفض فكرة الزواج .
- ــ لن أتزوج إلا بعد أن أصبح غنيا قادرا .
  - \_ ومتى يكون هذا ؟
- لا تتعجلى ، فهذا أمـر سيحدث ، وسـأكون فـى مثـل
   غنى أبى إن لم يكن أكثر .
  - \_ كيف هذا إن شاء الله ؟
  - ـــ أنا أفكر في مشروع يحقق لي هذا وأكثر .

\*\*\*\*

خلت حجرة الأطباء بالمستشفى بفتحسى وزميليسه واثبل العصفوري وصالح النحمى . وانتهز فتحى الفرصة وقال لهما :

ــ أين ستذهبان اليوم مساء ؟

وقال وائل :

ــ ليس عندى شيء .

وقال صالح:

ـــ وأنا أيضا .

قال فتحى :

\_\_ أريد أن ألتقى بكما . ما رأيكما أن نجتمع عقهمى الهيلتون اليوم الساعة السادسة ؟

وقبل كلاهما فكرة اللقاء .

وحين احتمع شملهم بدأ فتحى الحديث :

ـ نحن الثلاثة نبذل حهدا كبيرا في المستشفى دون عائد . وقال وائل :

ـــ هذا أمر طبيعي ، فثلاثتنا لم يفتح عيادة .

وقال صالح :

\_ وإذا فتحنا عيادة أمامنا سنوات حتى نصبح من المشاهير ، ونكسب منها كسبا حقيقيا .

وقال فتحى مسارعا :

\_ يسلم فمك يا صالح .

وقمال وائل :

\_ هل عندك علاج لهذا ؟

- عندی علاج حاسم .

قال وائل:

\_ ما هو ؟

- نحن ثلاثتنا آباؤنا أغنياء . فما رأيكم نبنى مستشفى الماما ؟

قال وائل:

\_ أما إنك شأنك عجيب.

\_ لاذا ؟

- أنت لا تنقطع عن الشكوى.من أبيك وبخله وشحه وتقتيره عليك ! أهــذا الأب يعطيك ما تساهم به في بناء مستشفى خاص ؟

ــ مهما وصفت بخل أبي فإنه لا يصل إلى حقيقته .

قال صالح:

\_ فماذا أنت فاعل معه ؟

ــ أنه كذلك شحيح مقتر طالما كانت الأموال التي ينفقها بغير عائد . أما إذا كانت أموالا تأتي بأموال فحينئذ ينفق عن سعة .

ـ إذن المستشفى ستكون باسم ابيك .

ـــ شريك معنا فقط .

قال وائل:

ــ والله المسألة فيها نظر .

قال وائل :

... أتعرفون كم يكلف المستشفى ؟

قال فتحي:

\_ لتكن التكلفة ما تكون .

قال وائل:

\_ وهل يقبل آباؤنا أن يقدموا الأموال التي تكفي ؟

\_ من قال ذلك ؟

قال صالح:

ـ أنت .

ــ أنا قلت إن آباءنا يساهمون .

· قال صالح:

ــ وبقية التكاليف ؟

قال فتحى:

\_ هذا شأني أنا .

قال وائل:

ــ بل شأننا جميعا .. قل لنا ماذا أنت فاعل ؟

قال فتحي :

\_ نحن بأموال آبائنا سنشترى الأرض فقط ، وبعد ذلك في البنوك متسع للحميع ولا شأن لكم بهذا الموضوع .

قال صالح:

ــ والله الفكرة لا بأس بها ، وسأكلم أبي اليوم .

قال وائل :

ــ وأنا أيضا . ولكن هل وحدت الأرض ؟

ــ هذا أمر ميسور . لقد ذهبت ورأيت أرضا في طريق المعادى أربعة آلاف متر وثمنها ثمانية ملايين حنيه . إذا دفعنا نصفها نستطيع أن نكمل من البنك .

\*\*\*\*

قال فتحي لأبيه :

ــ ما رأيك إذا قدمت لك مشروعا يدر عليك ذهبا لا تستطيع إحصاءه أو عده ؟

ـ أنت تقدم مشروعا يأتي بالذهب ؟

ــ نعم . وهل أنا صغير ؟

- ليست المسألة بالسن .

ــ أسمع مشروعي أولا .

ــ قل يا فالح .

ـ نبنی مستشفی استثماریا .

٣ ١١ \_\_

ــ لست وحدك .

۔۔۔ من معی ؟

ــ والدا وائل العصفوري وصالح النجمي .

ــ هل هما ابنا العصفوري والنجمي المعروفين ؟

... إنهما هما .

\_ إذن أحتمع بآبائهم .

ــ وهو كذلك .

\*\*\*\*

وتكونت الشركة في هذا الاجتماع من الآباء الثلاثة وأبنائهم الثلاثة . وذهب الستة إلى الأستاذ حسان المهدى لكتابة عقد الشركة على أن يتولى فتحى التعامل باسم الشركة بصفة عضو الشركة المنتدب . ولم يضع فتحى وقتا وإنما قال لحسان المحامى :

- \_ أريد أن أراك لاتخاذ التدابير اللازمة .
  - \_ غدا في مثل هذا الموعد .

وحين ذهب فتحي إلى حسان في الموعد ، قال :

- ــ أريد أن أكتب على يديك مذكرة بجدوى المشروع .
  - \_ نكتبها معا .

واستغرقت كتابة مذكرة الجدوى ما يقرب من أسبوع . ما إن انتهيا منها حتى كلم فتحى في التليفون نعمان عميرة رئيس قسم الإئتمان في بنك الاستثمار .

- \_ نعمان بك .
  - ــ أنا هو .
- ــ أنا الدكتور فتحى توفيق .
- ــ أهلا وسهلا . أهلا يا دكتور .
  - \_ ما أخبار صحتك ؟
  - ـــ والله دواؤك نفعني حدا .
  - \_ الحمد لله . أريد أن أراك .
- \_ تحب أن تجيء إلى أم أحيء إليك ؟
  - \_ هل أنت مشغول الآن ؟
- ــ وإن كنت ، هل أستطيع أن أشغل عنك ؟
  - ــ أريد أن أراك وحدك .
  - ـــ أهلا وسهلا ، شرف الآن .
    - \_ أنا في الطريق إليك .

وذهب فتحى من فوره إلى مكتب نعمان عميرة ببنك الاستثمار ، واستقبله نعمان بترحاب كبير قائلا :



- \_ أشكرك على علاحك لى ، فإن دواءك قد حاء بأحسن النتائج .
  - ــ الحمد لله .
  - ــ أنت ابن توفيق بك صبحى الثرى المعروف .
    - \_ نعم أنا ابنه .
    - ــ أهلا وسهلا ، أنا تحت أمرك .

وأخرج فتحى من جيبه ما أعده من دراسة الجلوى لمشروع المستشفى . وراح نعمان يقرأها بإمعان شديد ، وحين انتهى من القراءة قال لفتحى :

- ــ مشروع عظيم .
- ــ لقد اشترينا الأرض فعلا .
- \_ وماذا أستطيع أن أفعل ؟
- \_ أريد من البنك عشرين مليون حنيه .
  - \_ وماذا عن الضمانات ؟
- \_ لو كان فيه ضمانات لما حثت إليك .

- ــ هل تستطيع أن تزورني اليوم في البيت ؟
  - ــ وهو كذلك .
  - ــ هل بطاقتی معك ؟
    - \_ طبعا .
    - ـ فأنا منتظرك .

وأستأنفا حديثهما بالبيت :

- ــ أنا أستطيع أن أعطيك العشرين مليونا .
  - ـ أنا اعرف ذلك.
    - \_ ولكن ؟
      - ــ طبعا .
      - \_ كم ؟
    - ـــ ما تأمر به .
  - ــ أنت تعرف خطورة العملية .
    - ــ وأعرف أن مرتبك ضئيل.
      - ــ إذن ماذا تقدر لي ؟

ــ ما تقوله نافذ .

\_ لن أثقل عليك .. أريد مليون حنيه .

وصمت فتحي هنيهة ثم قال :

\_ والله لا أرد لك كلمة أبدا .

\_ على بركة الله .

\*\*\*\*

### القصل الثالث عشر

ذهبت مبروكة إلى الوكالة القليمة التى تركها حموها وأبوها وزوحها ، واتخلوا مقرا فاحرا لهم بشارع شريف مكونًا من خمس غرف ، ودفعوا فيه مبلغا ضخما . أما شئون الوكالة فقد تركوها لياسر بن متولى الذى كان قد تخرج فى كلية التحارة . و لم يكن ياسر منتظما فى الحضور إلى الوكالة معتمدا على العاملين بها من ذوى الخيرة ، و لم يكن أحد منهم يجرؤ على حيانة الأمانة مسع حبرة متولى الفائقة وبخل منهم يجرؤ على حيانة الأمانة مسع حبرة متولى الفائقة وبخل

فحين ذهبت ميروكة إلى الوكالة استقبلها صميـدة الضبـع وحلسا في مكتب متولى .

- ــ أهلا وسهلا بالباشمهندسة .
- قل لى ، أليس بكرى الشماع قريبك ؟

- ـــ نعم .
- ــ أهو هنا ؟
  - ــ نعم .
  - ــ ناده .

وقالت مبروكة :

\_ العملية التي قمتم بها في وكالة مدبولي لا تـــــرك ذهنـــي مطلقا .

- \_ وكيف عرفتها ؟
- ـــ إن أبي كثيرا ما يرويها لنا مفتخرا أنه هو الذي دبرها .
  - ــ صحيح هو الذي رسمها من أولها لأخرها .
    - ــ نريد أن نقوم بعملية مثلها .
      - ــ حريق آخر ؟
- \_ لا ، المسألة أبسط من هذا . قل لى يا بكرى هل معك مسلس ؟
  - ــ ولا ينزك حيبي .

- ـــ إذن نقوم بالعملية .
  - ۔ متی ؟
- ــ سأخبركما بالميعاد .
- ـ هل ستأتين هنا مرة أخرى ؟
  - ــ لا ، سأطلبك في التليفون .
- ـــ هذا أحسن . الحمد لله اليوم ياسر ليس هنا . طبعا أنت لا تريدين أحدا أن يعرف .
  - ــ طبعا إذا كنت لم أقل لزوجى .

وقنامت ميروكة وذهبت إلى مكتب حسنان ووجدتمه . وخلت بهما الغرفة فقالت ميروكة :

- \_ أريد أن تكتب لى عقد شراء أرض بناء .
  - ــ تحت أمرك .
  - ـ من المشترى ومن البائع ؟
  - ــ هل من الضرورى أن تعرف الأسماء ؟
    - \_ لاشك .

ــ المشترى صميدة الضبع ، والبائع شحاته عبد الموجود .
وفى خبرة المحامى الضليع اشتم حسان أن فى الأمر شيئا
غير طبيعى ، بل قدر أن هناك ما يتنافى مع شرف المهنة .
فقال لها أين أطراف العقد ؟

- ـــ موجودون .
- \_ طبعا موجودون ، ولكن لابد أن يحضروا إلى ـ
  - \_ هذا بحرد عقد ابتدائي .
  - \_ ولكنه صادر من مكتبي .
  - \_ إذن أقول لهما ليأتيا إليك .
    - \_ أنا تحت امرك .

\*\*\*\*

طلبت مبروكة صميدة وقالت له .

\_ هل تعرف محاميا ؟

- \_ أعرف محامين كثيرين .
- \_ أريد محاميا يكون في أول حياته .
  - \_ هذا أمر سهل .
  - \_ قل لي اين تسكن .
    - \_ این اسکن ؟
      - ــ نعم .
      - \_ لاذا ؟
  - ــ سأقول لك فيما بعد .
    - \_ أسكن في شيرا .
- \_ هل مسكنك مرتفع عن الأرض ؟
  - ـــ بل هو تحت الأرض .
  - \_ هل زوجتك تعيش معك ؟
    - ـــ زوجتي في البلدة .
  - \_ إذن أنت وحدك في البيت .
    - ــ نعم أنا أعيش وحدى .

- ـ عظيم .
- ــ ما هو ؟

ــــ لا شأن لك . سأكلمك غدا وتكون قد أخذت موعــدا من المحامى .

#### \*\*\*\*

اختارت مبروكة قطعة أرض مساحتها ثلاثة آلاف منز مملوكة لشحاتة عبد الموحود وعرفت حدودها كاملة . واصطحبت صميدة إلى أحد المحامين حديثي التحرج اسمه فوزى العنتبلي وكتب المحامي العقد باذلا فيه جهدا كبيرا ، وتقاضى ألف جنيه مقابل كتابة العقد وكتمان أمره .

#### \*\*\*

أطلعت مبركة صميدة الضبع وبكرى الشماع على خطتها ، ووافقا على القيام بها مقابل أن يتقاضى كل منهما مائة ألف جنيه .

\*\*\*\*

فوجىء شحاته عبد الموجود وهو يمشى فى شارع محاور لمتزله نحلو من المارة ، برجلين ملثمين يمسكان به ويرغمانه بالمسلس على أن يركب سيارة وجد فيها رجلا ملثما آخر هو الذى يقود السيارة . وما لبثت السيارة أن تحركت ، وفى ذكاء التاجر أدرك شحاته أنه لا فائدة من الكلام ، وما لبث الرجلان أن وضعا على عينيه عصابة و لم ينطق ببنت شفة .

وفى منزل صميدة دخل الرحال الثلاثة ومعهم شحاتة معصوب العينين ، وتأكد المختطفون أن الحارة ليس بهما مارة .

وفى البهو الضيق أحلس شحاتة ورفعوا عنن عينيمه العصابة ، مما أتاح أن يرى المختطفين . وخيل إليه أن واحدا قريب الشبه من شخص يعرفه ولكن تعذر عليه أن يتأكد .

وأخرج بكرى الشماع مسدسه ووجهه إلى شحاته ، بينما أخرج الرجل الثالث العقد وأمر شحاتة أن يوقع . و لم يناقش

شحاته فقد تبين له أن العملية مدبرة بإحكام فأخرج قلمه ووقع على العقد ، ولكن الأمر لم ينته فقد فوجئ الأربعة بالشرطة تداهمهم وتقبض على أفراد العصابة الثلاثة وتكشف اللثام عن وجوههم . وحينئذ يصيح شحاتة :

ــ أنت ؟! هذا غير معقول وأنا أعتبرك بنتي .

\*\*\*\*

ذعر توفیق مما حدث لابنته ، أما صبیحة فإنها تشور لأول مرة فی وجه زوجها :

- بخلك هو الذي صنع هذه الكارثة الكبرى .

ولأول مرة يصمت في ذلة وهوان .

\*\*\*\*

حكم على مبروكة بخمس عشرة سنة أشغال شاقة . \*\*\*\*\* وما هي إلا شهور حتى اكتشف البنك تزوير نعمان عميرة بالاشتراك مع فتحى توفيسق المذى هرب الملايمين إلى لنمدن . وقبض عليه بالمطار محاولا السفر إليها .

\*\*\*

ومنذ ذلك اليوم خيم البؤس والحزن على بيت توفيق وصبيحة ، وامتنع توفيق عن الخروج بعد أن أخرج مسن شركاته كلها .

والشيء الذي أصر عليه هـ و إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات بسعة وكرم . وإنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء . وصدق الله العظيم .

\*\*\*\*

التهت بحمد الله .....

مجلس الشورى في ٢٧ من جمادى الأولى عام ٢٠ ٤ هـ الموافق ٧ من سبتمبر عام ١٩٩٩م الساعة ١،٥١ ظهرا .

## مؤلفات الأستاذ ثروت أباظة

- ــ ثم تشرق الشمس
  - ــ لقاء هناك
  - ــ هارب من الأيام
  - ــ جذور في الهواء
- ــ أمواج ولا شاطئ
  - ـ الغفـسران
  - \_ خشـسوع
- ــ بريق في السحاب
- ـ لمحات من حياتي
- ـ طارق من السماء
- القصة في الشعر العربي
  - ۔۔ خواطر
  - ـ ذكريات طه حسين
  - \_ ذكريات لا مذكرات
    - ــ وبالحق نزل
- ـ السرد القصصى في القرآن الكريم
  - ــ جداول بلا ماء

# مؤلفات الأستاذ يوسف السباعي

اثنا عشر رجلا اثنتا عشرة امرأة ست نساء وستة رجال السبقا مسات طريق العودة بين الأطلال لست وحدك جفت الدموع ( الجزء الأول ) جفت الدموع ( الجزء الثاني ) ليل له آخر ( الجزء الأول ) ليل له آخر ( الجزء الثاني ) هذه النفوس هذه الحياة من العالم المجهول خيايا الصدور ليالي ودموع أطياف نفحة من الإيمان صور طبق الأصل ليلة څمر من حياتي مبكى العشاق في موكب الهوي سمَّار الليسالي هذا هو الحب طائر بين المحيطين

من وزاء الغيم ابتسامة على شفتيه أغنيات الشيخ زعرب بين أبو الريش وجنينة ناميش يا أمة ضحكت نالب عزارليل البحث عن جسد همسة غايرة أقوى من الزمن أم رتيبة جمعية قتل الزوجات ناديسة ( ألجزء الأول ) ناديسة ( الجزء الثاني ) رد قلبي ( الجزء الأول ) رد قلبي ( الجزء الثاني ) نحن لا نزرع الشوك ( الجزء الأول ) نحن لا نزرع الشوك ( الجزء الثاني ) إنى راحلة أرض النفاق فديتك يا ليلي وزاء الستار العمر لحظة

رقم الإيداع : ١٧٩٨٦ / ٩٩ الترقيم الدولى : ٢ ــ ١٣٤٠ ــ ١١ ــ ٩٧٧

### مكت بترمصت. ۳ ستايع كامل سكتى-الغجالذ

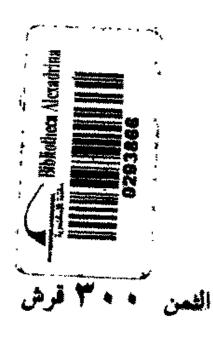

سأر مصر للصاباعة مهد جوده السحار وفركاه To: www.al-mostafa.com